

Coran..



## Coran. .. XIIe s./XVIIIe s. ?.

- 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

## CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

- 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
- 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
- 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
- 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
- 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
- 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter

utilisationcommerciale@bnf.fr.



Lys. Ar.

Nº 1971.

Volume de 31 Femillets 17 yanvier 1872. ARABE 505

Halling to be seined.



إِلَّا البِّلاَ غُ الْبِينُ وَ كَالُولَا ثَأَنَّظُيْرُنَا الملين لم تنتعما لنزيمنا وليستنام مِثَاعَذَابُ أَلِبُمُ يَنَا لُوَ إِطَالِكُمُ مُعَدَ أَئِنْ ذَكِّهُ مُمَّ مِلُ أَنَّمْ فَوَعَ مُسْرُّونُونَ مُ وتجاثين أفنعى المؤبئة ترلجل بسعي تَالَ يَا فَوْمِ النَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ الْبِعُو مَنْ لَايَسَيَّا ﴿ أَجُولُ وَعُمْ مُنْ مُنْ وَنَهُ \* ومَالِي لَا أَغْمَدُ الذِّي فَطُرِي وَإلينِهِ تُرْجِعُونَ فَي الْتَخِيرُ مِنْ دُونِدُ الِيفَةُ إِذْ بُرِدُنِ الرِّحْمِيلُ بِطِيلًا نَعْنَ عَبِي المَنْ عَاعَنُهُم مَنْيَا وَلا يُنْقِدُ وبِهُ و إِنَّهِ إِنَّا لَا اللَّهِ اللَّهُ الل

أُمْ لَمْ تَدْرُحُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ مَا تُنْذِنْ مُنِ النَّبُعُ الَّذِكْرُوجُنِي الْرَحْلِينَ وِالْعَيْبِ فِينِونَ عَفْفَة وَأَجْرِكُوم مِنْ إِنَّا عَنْ يَجِي الْمُونِيَّ وَلَكُنْ مَا نُدُمُوا وَأَيْارِهُمْ وَكُلُّ شَيَّ الخصيناة في إمام مبين يو والمنوف لفن مَثَالًا أَصْعَلَبَ الْغَنَيْءَ إِذْ جَأَحًا الْمُسْلُونَ إذادسلنا اليفيز إثنين نكذبوها فعرزنا بِسُالِكِ فَعَالُوا إِفَا إِنَّا الْمِيْمُ مُرْسَلُونَ \* وَالَّوْ مَا أَنْمُ إِلَّا بَشُرُمِ ثُلْنَا وَمَا ٱ فَوَلَ الرَّحِلَى عِلَى الرَّحِلَى إِلَّهُ الرَّحِلَى إِ طَيْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُكُذِبُونَ مَّ فَالْوَارَةِ يغلزاناً البلغ لمرتشاؤك ، ومَاعَلَيْه

اليتنذاخيناعا واخرجنامنهاكم نْ نَجِيدِ وَاعْنَادِ وَنَعَرْزُانِهَامِ الْعِيْدِ ليا كنوامن عُمرو وماعملند أيديهن أَنَالاَ يَشَكُرُوكَ مَعْمَعُهُانَ الَّذِي خَلَقَ الأزواج كلهامًا عنبتُ الأرض وين الغيهم ومن مَّالا يعَلَمُونَ عَدُولَ عَدُولًا لَهُ الكيل ذَ الْخُصِينَةِ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ منظلمون وي والقرم يجري المنتقبرك الك تعدير العربوالعلم الدوالغير نَدُنْنَا وْمَنَازِلَحَتَّى عَادِكَالْعُرْجُونِ

لَغِيضَلاَ لِمُرِيدِيهِ إِنِّي أَمَنَتُ بِمُزَّيَّمُ لِيَنَ فَأَ-مَعُونِيهُ وَتِبِلَ أَدْخِلَ لَجُنَّةٌ قَالَ كِالْجُنَّةُ قَالَ كِالْجُنَّةُ بتعلمون ماعتنولي وني وجعلني و المكريبيكة وماانزكناعلي فؤيدين بغيره مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّهٰ وَمَا كُنَّا نَبْرِلِينَ \* إِنْ كَانَتْ الْأَصِيْعَةُ وَاحِدَةً وَإِذَا هُمُ فامدون هم باحترة على العبادما أبنيغ من رسول الكانوابد ينتفزو المُيرَوْاكُمُ الْمُعْلَكُنَا نَبْلُهُمْ بِنِ الْفُنْ وِيِ نَهُ إِلَيْهِ } بَرْجِعُونَ ، وَإِنْ كُلِّلًا جَبِيعُ لَدُينَاعُمْ وَدَوْدُ وَوَالِدُ لَا الْأَرْضَى

أُنْفِعُوا مِمَّا رَزَقُكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِيبَ كَفُول لِلَّذِبِنَ أَمَنُوا أَنْ لَمِ مِنْ لَوْيِنَا أَسُاطُعَهُ إِنَّ أَنْمُ إِلَّا فِيضَلَا إِسْبِينَ \* وَيَقُلُّونُ مَنْكِهُ هَا لَوَعُدُ إِنْ كُنْمُ مَادِ فِينَ ما مُنظرُونَ الأَصْعَةُ وَاحِدَةً تَاخِدُ يختر ون مولاي عطيفوت مِبَدِّ وَلا إِلَى الْعَلَمْ مِبْرِجِعُولَتُ عُ فِي المُعْورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدُانِ الدرتيم ينيلون متالؤايا وَيَلَنا في بَعَثَنَامِنَ مَرْفَدِ نَاهَذَا مَا وَعَدَ مَنْ وْصَدَقَ المُرْسَاوِكَ ١٤ إِنْ كَانَتْ

لفنيع والتحتى بنبغي كهاأن نويك الفَرُولَا الكَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلُهُ فلك ببعون م وأية لفع أناعكنا خُرِّ يَنْ فَكُرُونِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْدُونِي الْمُعِي الْمُعْدُونِي الْمُعْمِي الْمُعْمُونِي الْمُعْمُ عِلْمُعِلْمِ الْمُعْمُ عِلْمِ الْمُعْمُ عِلْمِي ال وخَلَقْنَالُهُمْ مِنْ مِنْ لِمِ مَا يَرَكُنُونَ وُإِنْ نَشَأَ نَعْفِرِتُهُمْ مَلَاصِرِ بِحَ لَهُمْ وَلَاحْمُ نقذوك الأرجمة وتناومتاع لَجِينِ عَلَى وَإِذَا نِبِالَكُمْ اتَّعْوَا مَا يَنْ والمروماخلفا لعلله ترحمون انواعنها معرضيان الأدانيلك

فكالسنتطاعة والمضيتا وكارجو

مَنْ وَلَن مِنْ قَالْمِعْ مَالْمِعْ مَرِلا تُنْظُلُمْ نَعْشُ المُنظانَ إِنْهُ لَكُمْ عَدُوْمُ مِنْ اللَّهُ عَدُومُ مِنْ اللَّهُ عَدُومُ مِنْ اللَّهُ عَدُومُ مِنْ

وَمَنْ نَعُمِنَ مُ نَنَكُ : فِي الْحَافِّ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَق يُعْقِلُونِ مَنْ وَمَاعَلَنَاهُ الشِّعْرَ وكاينبغي لذإن فقو للأدر كوفرات مُبِينُ إِلْمُنْ مِنْ كَأَنَ حَيًّا وَيَحِقًّا الْعَوْلُ عَالِيَ الْكَافِينَ وَالْوَكُمْ يُووْ انا عَلَقْنَا لَهُ فِي مَا عِلْتُ ابْدِينَا انْعَا فَعْ إِلْهَا مَالِكُونَ مَ وَدَكُلْنَاهَا لَهُمْ

مِنْ عِنْدِنَا مَا ثَاكُنَّا مُرْسِلِينَ مُرَحْنَةً مِنْ رَبِيكُولَ مَزْحَوَ التَّهِيعُ الْحَلِيمُ مِنْ رَبُّ التَّمُونِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ عُ رُبُّمُ وَرُبُّ أَبَالِكُوالْأُولِينَ بَلْ فَهُ فِي لِلْكُوبِ لِلْعُبُونَ مُ فَأَرْتُونِ

ان على مثله بكروا لحالاة لعليج عامًا أَعْ إِذَا الرَّا وَالْمُراكِ عَيْدًا أَنْ الْ لَيْكُنْ فَيْكُونُ مُ خَبِعًا نَ لذى مكره مكلوك كالشواق لمةِ مُعَارَكُوالْكُوَّا مُنْهُورِكُا مُعْرِقُ كُلُّ الْمُرْجِلُهِ الْمُعْرِقِينَ الْمُرَامِينَ مُعْرِقُ كُلُّ الْمُرْجِلِهِ الْمُرْجِلِهِ الْمُرَامِينَ

صى وتقاكانوامنظرين

عِنون ، إِنَّا كَا شِفُ الْعَدُ إِنَّا كَا شِفُ الْعَدُ إِنَّ لِللَّهِ نَامْنَة عَوْنَ وَ وَاقْرَدُونَا اللَّهِ الْمُؤْدِنَةُ وَالْفَرُونَا اللَّهِ الْمُؤْدِنَةُ الْمُؤْدُ

3

المعاليات نفراجعين مبوع لا المنارجم الله إنه طفوا

تكانت هيا منينان وكنتما دوايا تُلاَثَمَ مُ فَأَضَافَ المُمَنَةُ مَ الصَّعَابُ الْمُثَدِّهِ وَوَاصِّعَانُ الْ عافعات القائمة موالدانة

فَأَرْكُونَةُ أَمِنْيِنَ } الْأَيْذُ وَقُولَ بنيكا الوق الأالة يتال ووتاهم عدات المحيية رَبِّكَ دُلِكُ هُ وَالْفُوزَا كادِ بَهُ خَافِظَهُ رَانِعَهُ وَادَ الأض ربيحا ونقت الحال كتا

غم

ضَالَامُ لَكُنُومِي الْعِكَابِ الْيُمْ

وظوالم حقال للأا 312

المحري

نتجع

انا

のとう

•



مْوَالْنَا

لاؤن ان بند لو اکلامائیه لُ بو ل الله مِنْ ف كأنوا نَ مُلِّ مُحْسَدُ مِنْ مَا مُلَا 0,5. فَا ذُ ذَطَبْعُوانُونَكُمُ اللَّهُ

رًا ولله ملك ا

عَى الْمُسَجِّدُ آلِي وَالْهُدُّي مُعَلَّوْهُ الْمُنْكِ

يسوله يردله مَقَا نَمُ كُنْ فَأَوْدُونَهَا سطاه قادره قاستقلط قاستوب منهم مفقرة واجراعطي

المسجد الحكم إن سادسة أمنين محا دَوْسَكُمْ وَمُوْسِرِ بَنَ لَا يَكُا فَوْنَ فَعَلَمُمَالًم

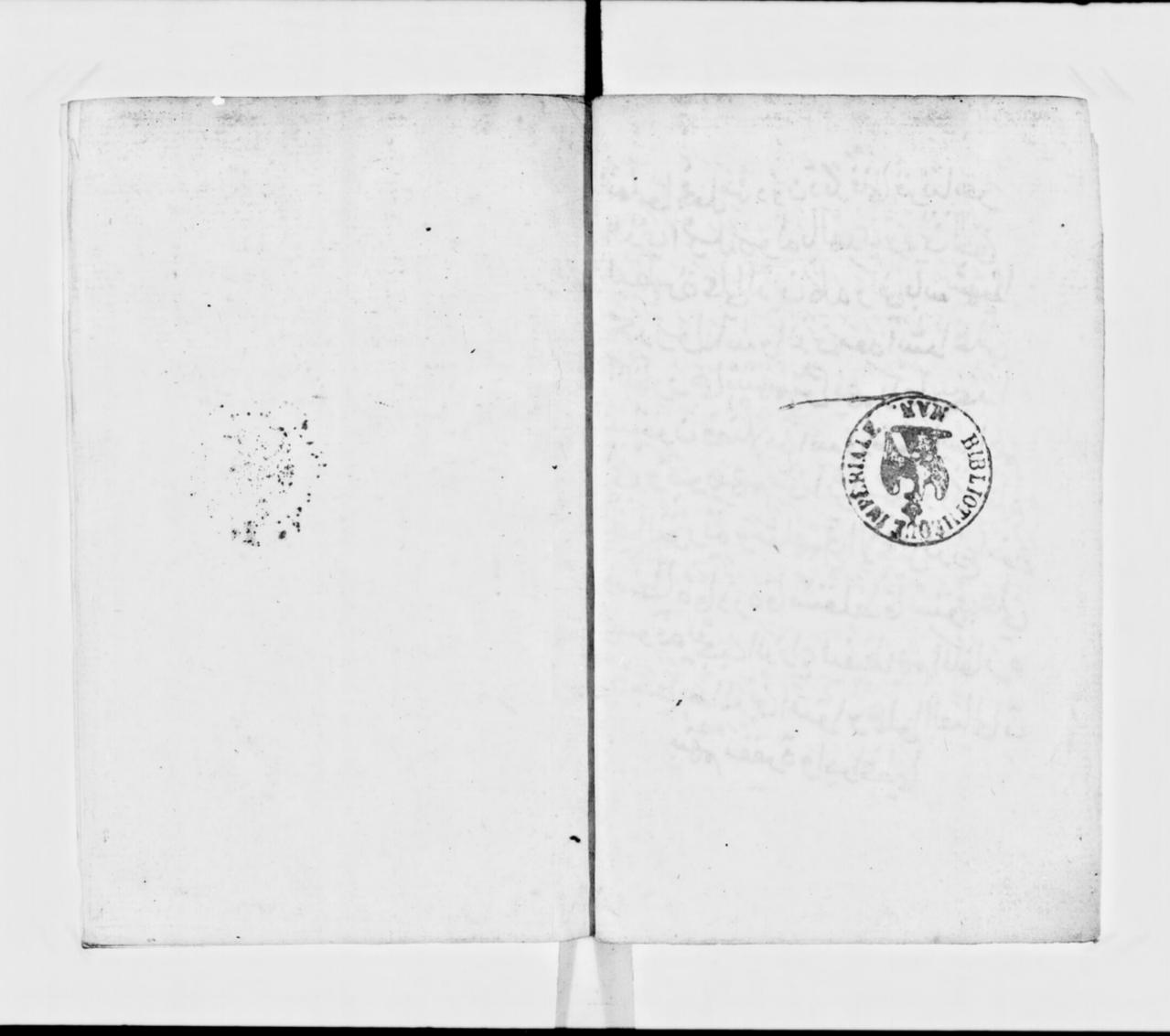

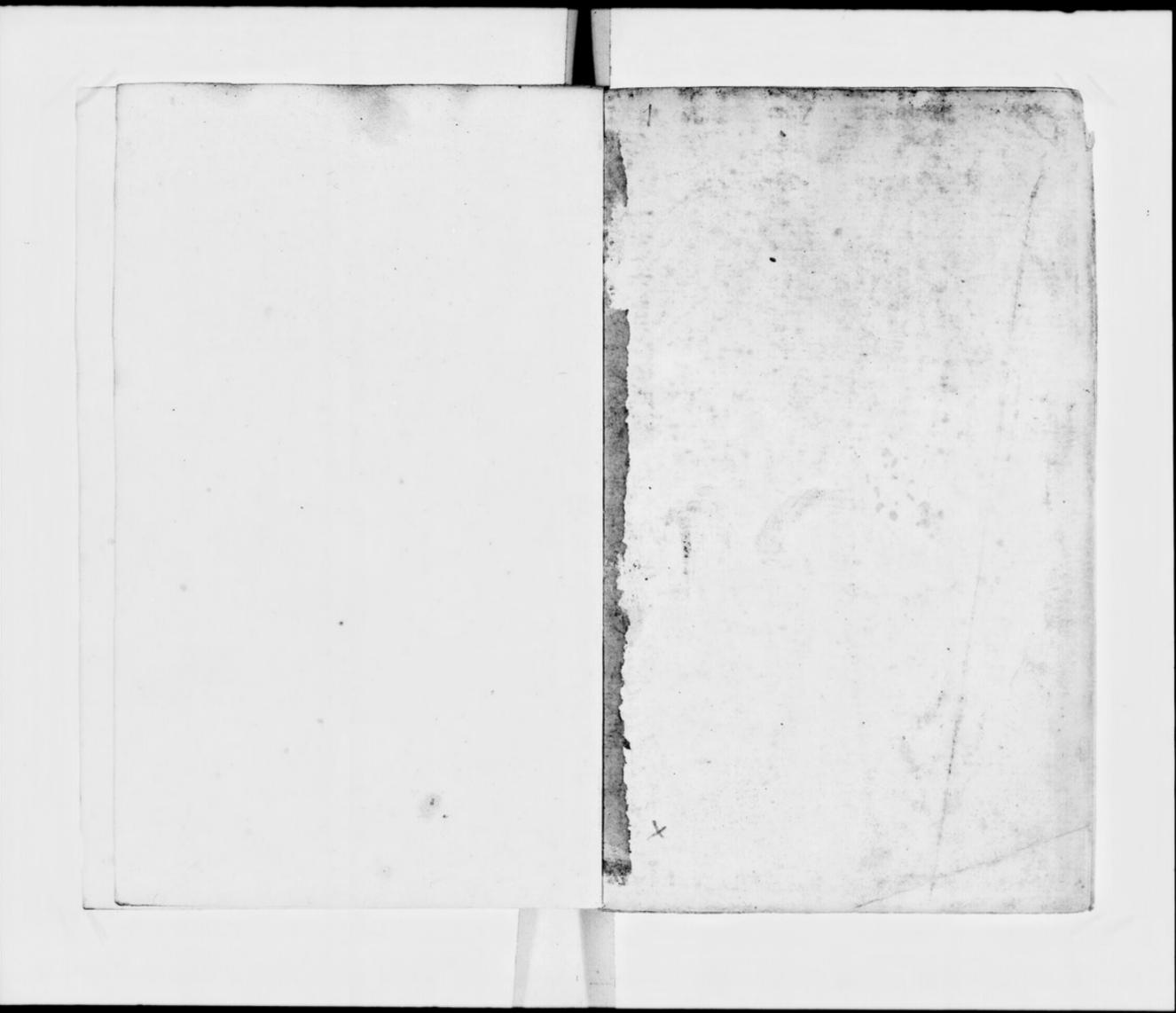

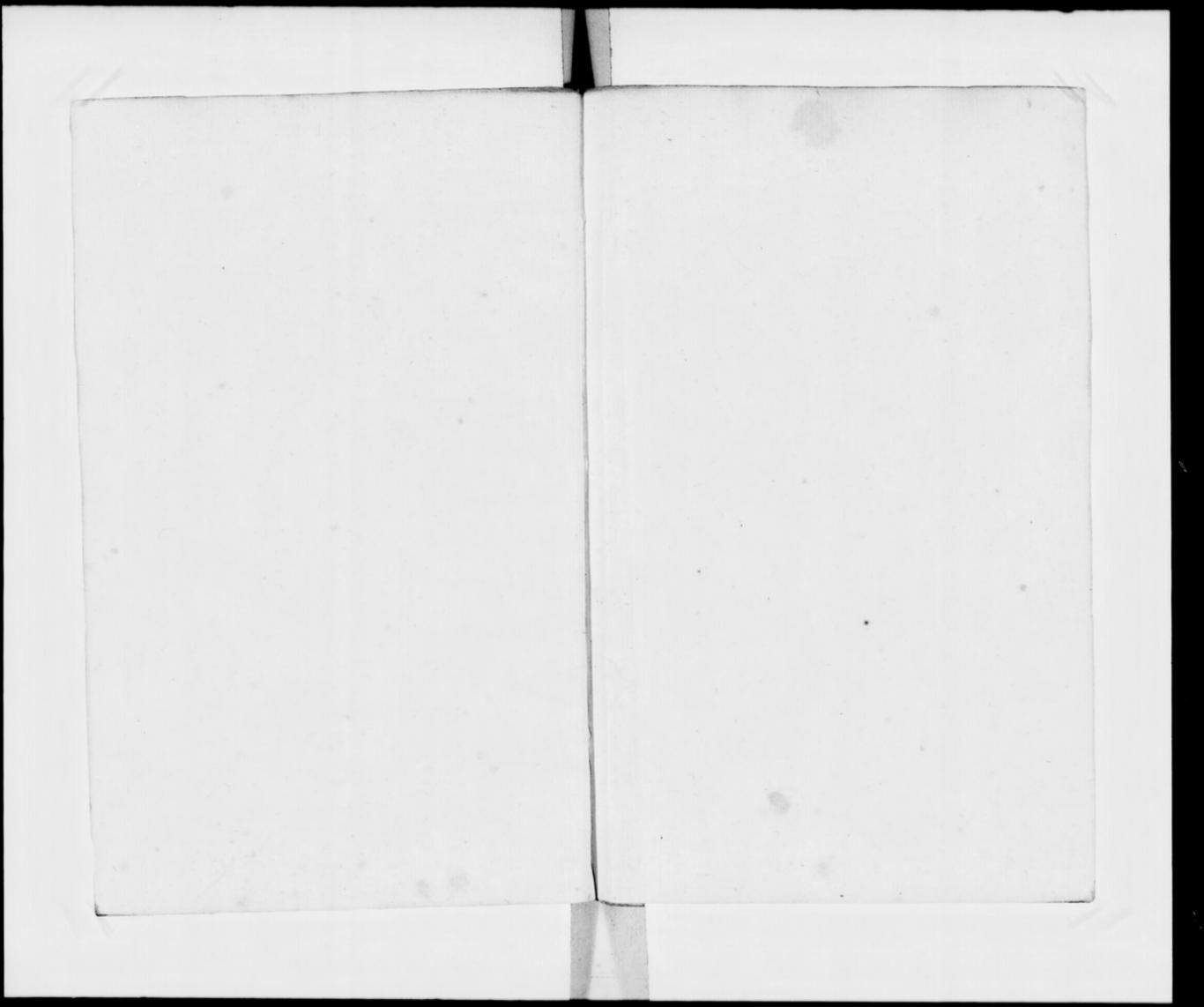

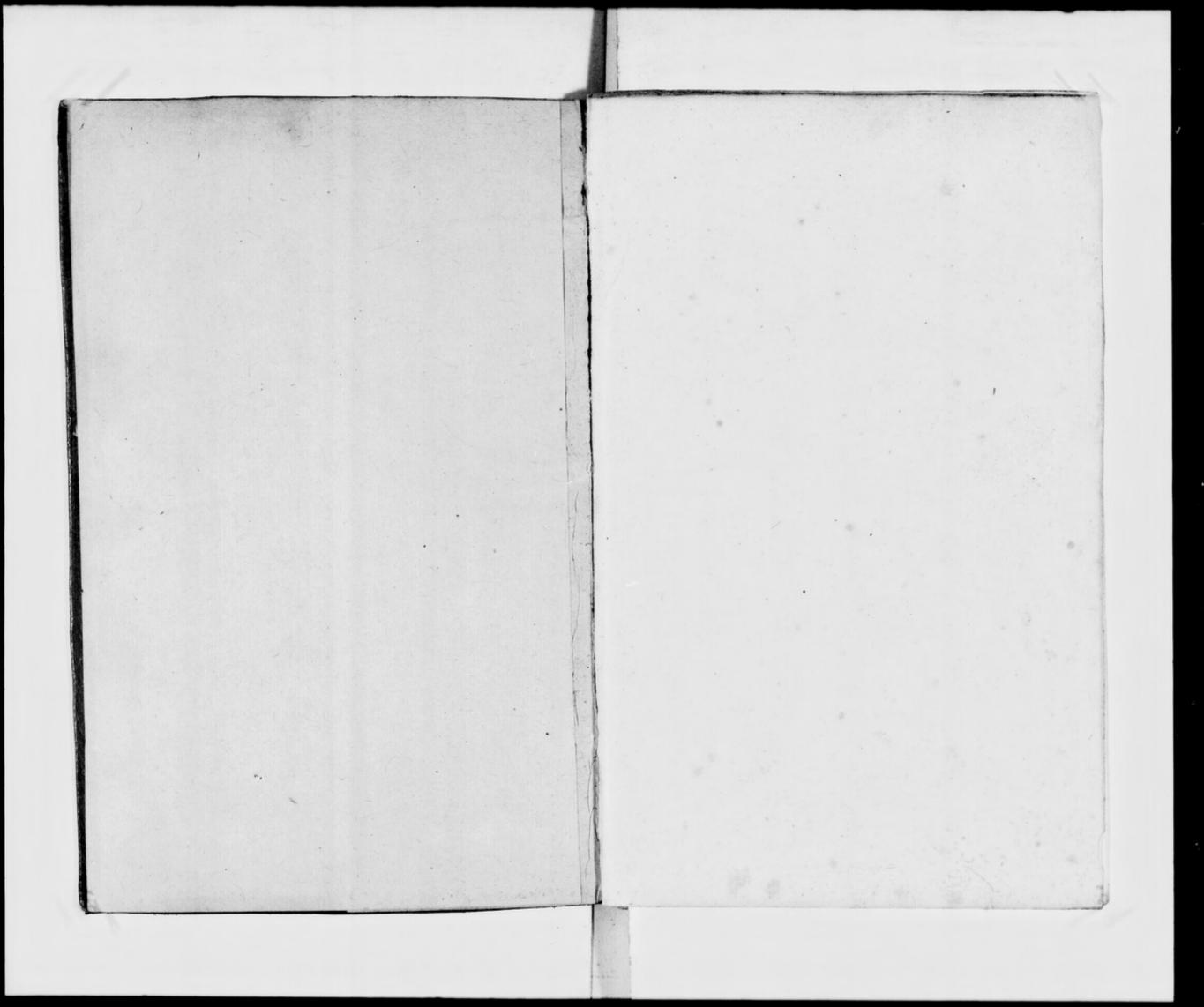

